#### Or-r-00+00+00+00+00+0

سبحانه وتعالى له ولا يجد غضاضة فى ذلك ، بل يبلغنا ببشاشة وصدق وأمانة أنّه البلاغ عن الله .

والحق سبحانه وتعالى قد مَنْ على رسوله صلى الله عليه وسلم عندما لم يعدل في الحكم احتراماً لاجتهاده صلى الله عليه وسلم فيقول سبحانه:

﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِرَ أَذِنتَ لَمُ مَ حَتَى يَكْبَيْنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِيِينَ ﴿ ﴾ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِرَ أَذِنتَ لَمُ مُ حَتَى يَكْبَيْنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِينِينَ ﴾ ( سورة النوبة )

لقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين بالتخلف عن القتال قبل أن يتبين أمرهم ليعلم الصادق متهم . في عذره ـ من الكاذب . وجاء العفو من الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد ببشريته وأبلغنا الرسول بما أنزله الله .

ونحن في حياتنا اليومية ـ ولله المثل الأعلى ـ نفتح كراسة الابن فنجد أن فيها شطباً بالقلم الأحر ، فنسأل الابن : من الذي فعل ذلك ؟ فيقول الابن : صوب لى المدرس الأول هذا الموضوع . هو لم يتحدث عن تصويب المدرس ، ولكن عن تصويب من هو أعلى من المدرس . وهذا شرف للتلميذ . فما بالنا بالمصوب الأعلى سبحانه وتعالى . وهاهوذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى عن الله :

### ﴿ قُلَ إِنَّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيَّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ ۞

إنه الرسول المصطفى والمجتبى والمعصوم يعلن أنه يُخاف الله ؛ لأن قدر الله لا يملكه أحد ، ولا يغير قدر الله إلا الله سبحانه وتعالى ، وقد علق الخوف على شرط هو عصيان الله . لكن مادام لم يعص ربه فهو لا يخاف . ووجود ه إن ، يدل على تعليق على شرط ولا يتأتى ذلك من الرسول المعصوم لأنه لا يعصى الله .

وقد أراد الحق أن يبين لنا أن المعصوم لا يتأتى منه عصيان الله . لكن هذا القول

يأتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعلم أن هناك عذاباً عظيماً توعد به الله من يعصيه . وهو عذاب يلح على العاصى حتى يأتى إليه . ولهذا العذاب خاصية أن تكون بينه وبين العاصى جاذبية كجاذبية المغناطيس لغيره من المواد . ونجاة الإنسان من العذاب تحتاج إلى من يصرف عنه هذا اللون القاسى من العذاب ، يقول الحق سبحانه عنه :

# ﴿ مَن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَبِ ذِفَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ النَّهِ مَن يُصَرَفَ عَنْهُ يَوْمَبِ ذِفَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ النَّهِ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّذُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ الْمُامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَ

فكأن من لا يُصرف عنه هذا العذاب هو من ينجذب إلى قوة العذاب ؛ لأن لنار جهنم شهيقاً يجذب ويسحب إليه الذين قُدُّر عليهم العذاب ويقول سبحانه :

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِيمٍ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِلْسَ الْمَصِيرُ ﴿ إِذَا الْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَ مَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴿ ﴾

( سورة الملك )

والذين يكفرون بالله لهم العذاب الذى يبدأ بسماع شهيق جهنم فى أثناء فورانها . والشهيق كها تعلم هو قوة تجذب وتسبحب الهواء إلى الأنف والصدر ، فها بالنا بقوة شهيق جهنم وهى تسحب وتجذب الذين وقع عليهم الأمر بالعذاب ؟

وهذه النار نفسها ترد على سؤال الحق لها عندما تسمع قوله :

#### ﴿ يَوْمَ نَقُولُ إِلَمَهُمْ مَلِ آمْتَكُونِ وَتَقُولُ مَلْ مِن مَّزِيدٍ ٢٠٠٠

(سورة ق)
إذن فقوة العذاب التي جعلها الله مهمة لجهنم هي التي تلح وتندفع لطلب المزيد من عقاب الكافرين . وسبحانه خلق كل شيء ليؤدي مهمة ، والنار مهمتها أن تمتثل الأمر الحق تبارك وتعالى عندما يأمرها بمباشرة مهمتها ؛ لذلك فهي تلح في طلب الذين سيتلقون العذاب ، ولا تخرج النار أبدا عن أمر الله وقدره ، فإن صرّف الحق

العذاب عن عبد من العباد فالنار تمتثل لذلك الأمر . و من يصرف عنه يومثذ فقد رحمه و وسبحانه فعال لما يريد ، وهو إن حاسبنا بالعدل فكل منا سيمسه شيء من عذاب جهنم ؛ ولكن رحمة الله هني التي تجعل النار لا تمس المؤمنين ؛ لأنه سبحانه وتعالى يعفو عن كثير ؛ ولأن للنار شهيقا ، فهي تستنشق المكتوب عليهم العذاب ، ونعلم أن الشهيق يتم بسرعة أكبر من الزفير . والشهيق في الحياة يكون للهواء .

والسبب ازدياد سرعة الشهيق عن الزفير أن في الشهيق مهمة استدامة الحياة الأولى وهي إمداد الجسم بالهواء ، والإنسان - كما تعلم - لا يصبر على الهواء إلا لأقل مدة مكنة . ومن رحمة الله أنه لم يملك الهواء لأحد . وهذا الشهيق الذي يعطى الحياة في الأرض يوجد - أيضا - في الأخرة وهو منسوب إلى النار ، إنها تشهق لتبتلع العصاة ، وهي بذلك تؤدى مهمتها الموكولة لها . ونعرف أيضاً أن النار تؤدى مهمتها بغيظ طبقاً لما قاله الحق سبحانه :

﴿ تَكَادُ تَمْ يُرُمِنَ الْغَيْظِ ﴾

(من الآية ٨ سورة الملك)

فهل تؤدى النار مهمتها وهى غير راضية عنها ؟ وهل تختلف النار عن كل كائنات الحق التى تؤدى مهمتها بسعادة وانسجام ؟ إن النار تميز من الغيظ لأن الكافر من هؤلاء لم يعرف قيمة الإيمان ، وللنار مشاعرمثل بقية المخلوقات . وللكون كله مشاعر ؛ فالكون ـ على سبيل المثال ـ قد فرح بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فالأرض والسهاء والنجوم والشجر وكل الكون فرحت بمقدم الرسول الكريم ؛ لأن كل هذه الكائنات مسخرة للإنسان وهى مسبحة لله وطائعة بطبيعتها ، مثلها يأتى البشير ليهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم ليجعله طائعاً ، فهى تفرح بمقدم هذا البشير .

ونعرف أن المكان الذي يوجد به الإنسان ، هذا المكان يفرح إن كان الإنسان فيه طائعاً ، وهذا المكان نفسه يجزن إن كان الإنسان عاصياً ، ويضج المكان ـ أي مكان ـ بوجود أي عاص فيه . ونرى ذلك واضحاً في قول الحق سبحانه وتعالى عن قوم فرعون :

﴿ كُوْ تَرَكُواْ مِن جَنَّدِتِ وَعُبُورِنْ ﴿ وَذُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ وَتَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا

#### فَتَكِهِينَ ۞ كَذَالِكُ وَأُورَثَنَنَهَا قَوْمًا وَانَعِينَ ۞ قَسَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ۞﴾

( سورة الدخان )

والأرض التي كان بها قوم فرعون كان لها مشاعر ، والجنات والأنهار والعيون وكل النعم التي ينعم بها الإنسان لها مشاعر وأحاسيس ، وهي تغضب وتسخط وتضج بوجود الكافرين بنعمة الله فيها ، ولذلك لا تبكى السهاء والأرض على الحسف والتنكيل بهؤلاء العصاة الكافرين المشركين ، بينها تبكى السهاء والأرض إن فارقها مؤمن ، ولنا في قول الإمام على ـ كرم الله وجهه ـ إيضاح لهذا ؛ فقد قال : إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع في السهاء ، وموضع في الأرض . أما موضعه في السهاء فهو مصعد عمله الطيب ، وأما موضعه في الأرض فهو موضع مصلاه .

وفى الحديث : ١ إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعد بالغداة والعشى ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال له : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة ع(١) .

إذن فموضع صعود عمل الإنسان في السهاء يجزن ؛ لأن هناك فقداناً لعمل صالح يمر فيه ، وموضع صلاة الإنسان يفقد سجود إنسان خشوعاً لله ، ولكل الكائنات المخلوقة لله مشاعر ، وكل شيء في الكون يؤدى مهمته بقانون التسيير والتسخير لا قانون التخيير ، الإنسان - فقط - هو الذي يجيا بقانون التخيير في بعض أحواله ؛ لأنه قادر على الطاعة ، وقادر على المعصية . ولذلك فعندما نرى السجود لله في القرآن فإننا نسمع قول الحق :

﴿ أَلَرْ تَرَأَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُلَهُ مِن فِي السَّمَوَٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ
وَالِمُ اللَّهُ مَن أَن اللَّهُ مَن أَلْفَ اللَّهُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُونِ
اللَّهُ مَنَا لَهُ مِن مُحَدِم فَي اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ ﴾

( سورة الحج )

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر .

# OrertOO+OO+OO+OO+O

إذن فكل الكائنات تسجد له ماعدا كل أفراد الإنسان ؛ فكثير منه يسجد لله وكثير منه يجق عليه العذاب لأنه لا يطيع الحق . ومن يعص منهج الله غير مؤمن به يطرده الله من رحمته ، ومن يهنه الله بذلك فليس له تكريم أبداً . وقد أجمع الكون على السجود لله ، إلا الإنسان فمنه الصالح المنسجم بعمله مع خضوع الكون لله ، ويفرح به الكون ، ومنه من يغضب منه الكون لأنه يعصى الله .

إن اللغة العربية توضح لنا ذلك ؛ فالعرب يقولون : فلان نَبَتْ به الأرض من النَّبُوَة وهي الجفوة والبعد والإعراض . أي أن الأرض تكره شخصاً بعينه ؛ لأنه لا انسجام للأرض مع كاثن عاص .

ويقول الحق عن الذين يصرف عنهم العذاب من فرط رحمته بعباده لأنهم أطاعوه وكانت معاصيهم تغلبهم في بعض الأحيان فيتوبون عنها :

﴿ مَن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمُّهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠

(سورة الأنعام)

ونعلم أن هذا الفوز هو أرقى درجات الفوز ؛ ذلك أن الفوز درجات ؛ فالفوز في الدنيا كالنجاح أو المال أو غير ذلك هو فوز مُعرَّض لأن يضيع . وهو عُرضة لأن يترك الإنسان أو يتركه الإنسان ، لكن فوز الأخرة هو الفوز الدائم الذي لا ينتهى .

وهذا هو الفارق بين نعم الدنيا ونعم الآخرة ، والإنسان يتنعم في الدنيا على قدر تصوره للنعيم ، فنجد الريفي \_ مثلاً \_ يتصور النعيم أن تكون له مصطبة أمام داره يجلس عليها ، وعدد من القلل التي تمتلى ، بالماء النقى ، فإذا ما انتقل هذا الريفى إلى المديئة فهو يتصور النعيم في منزل متسع فيه أثاث فاخر وادوات كهربائية من ثلاجة وغير ذلك ، إذن فإمكانات النعيم مختلفة على حسب تصور الإنسان ، أما نعيم الآخرة فهو نعيم لا يفوته الإنسان ولا يفوت الإنسان ؛ لأنه نعيم من صنع الخالق الواسع العطاء . . إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ولذلك فالفوز بنعيم الآخرة هو الفوز المبين .

والحق سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء عِلْمًا واقتدراً:

# ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ أَلِلَهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ إِلَّا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ أَوْلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ فَالْكَالِ ثَنَى وَقَدِيرٌ اللهِ اللهِ هُوَ فَالْكُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ اللهِ اللهِ فَالْكُلُو فَالْكُلُو فَالْمَا وَقَدِيرٌ اللهُ الل

والضر هو ما يصيب الكائن الحى مما يخرجه عن استقامة حياته وحاله . فعندما يعيش الإنسان بغير شكوى أو مرض ويشعر بتهام العافية فهو يعرف أنه سليم الصحة ؛ لأنه لا يشعر بألم في عيونه أو ضيق في تنفسه أو غير ذلك ، لكن ساعة يؤلمه عضو من أعضاء جسمه فهو يضع يده عليه ويشكو ويفكر في الذهاب إلى الطبيب . إذن فاستقامة الصحة بالنسبة للإنسان هي رتابة عمل كل عضو فيه بصورة لا تلفته إلى شيء .

ويلفت الحق أصحاب النعم عندما يرون إنساناً من حولهم وقد فقد نعمة ما ، فساعة تسير في الشارع وترى إنسانا فقد ساقه فأنت تقول : « الحمد « » لأنك سليم الساقين . كأنك لا تدرك نعمة الله في بعض منك إلا إن رأيتها مفقودة في سواك . وهكذا نعلم أن من الألام والأفات منبهات للنعم . وأيضاً قد تصيب منغصات الحياة الإنسان ليعلم أنه لم يأخذ نعم الله كلها فيقول العبد لحظتها : يا مفرج الكروب يارب ، ولذلك تجد الإنسان يقول : « يارب » حينها تأتيه أفة في نفسه ويفزع إلى الله . وقد قالها الله عن الإنسان :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الطَّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْقَاعِدًا أَوْقَامِكُ فَلَتَ كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مِنَّ الْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا ال

( سورة يونس )

فالإنسان عندما يحس ضعفه إذا ما أصابه مكروه لا يمل دعاء الله ، سواء أكان الإنسان مضطجعا أم قاعداً أم قائباً ، وعندما يكشف الحق عنه الضر قد ينصرف عن جانب الله ، ويستأنف عصيان الله وكأنه لم يدع الله إلى كشف الضر ، وهذا هو سلوك المسرفين على أنفسهم بعصيان الله . والنفس أو الشيطان تزين للعاصى بعد انكشاف الضر أن يغوص أكثر وأكثر في آبار المعاصى وحمأة الرذيلة .

وقد ينسب الإنسان كشف الضر لغير الله ، فينسب انكشاف الضر إلى مهارة

الطبيب الذي لجا إليه ، ناسياً أن مهارة الطبيب هي من نعم الله . أو ينسب أسباب خروجه من كربه إلى ما آتاه الله من علم أو مال ، ناسياً أن الله هو واهب كل شيء ، كما فعل قارون الذي ظن أن ماله قد جاءه من تعبه وكده وعلمه ومهارته ، ناسياً أن الحق هو مسبب كل الأسباب ، ضرًا أو نفعا ، فسبحانه هو الذي يسبب الضركما يسبب النفع .

ويلفت الضر الإنسان إلى نعم الحق سبحانه وتعالى فى هذه الدنيا . وإذا ما رضى الإنسان وصبر فإن الله يرفع عنه الضر ؛ لأن الضر لا يستمر على الإنسان إلا إذا قابله بالسخط وعدم الرضا بقدر الله . ولا يرفع الحق قضاء فى الخلق إلا أن يرضى خلق الله بما أنزل الله ، والذى لا يقبل المصانب هو من تستمر معه المصائب ، أما الذى يريد أن يرفع الله عنه المقضاء فليقبل القضاء .

إن الحق سبحانه يعطينا نماذج على مثل هذا الأمر ؛ فهاهوذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يتلقى الأمر بذبح ابنه الوحيد ، ويأتيه هذا الأمر بشكل قد يراه غير المؤمن بقضاء الله شديد الفسوة ، فقد كان على إبراهيم أن يذبح ابنه بنفسه ، وهذا ارتقاء في الابتلاء . ولم يلتمس إبراهيم خليل الرحمن عذراً ليهرب من ابتلاء الله له ، ولم يقل : إنها مجرد رؤيا وليست وحياً ولكنها حق ، وقد جاه الأمر بأهون تكليف وهو الرؤيا ، وباشق تكليف وهو ذبح الابن ، ونرى عظمة النبوة في استقبال أوامر الحق . ويلهمه الله أن يشرك ابنه إسهاعيل في استقبال الثواب بالرضا بالقضاء : هو فَلَكُمُ اللّهُ مَعَهُ السّمِي قَالَ يَلْهُنَي إِنّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنْ أَذْهُكُ كُ فَانظُرُ مَاذَا تَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنْ أَذْهُكُ كُ فَانظُرُ مَاذَا تَرَىٰ فَي الْمَنَامِ أَنْ أَذْهُكُ كُ فَانظُرُ مَاذَا تَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنْ اللّهُ مَنْهُ السّمِي قَالَ يَلْهُ مَنْهُ إِنْ قَلْ يَكُونُ فِي الْمَنَامِ أَنْ أَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ السّمِي قَالَ يَلْهُ فَيْ إِنْهُ إِلَى فِي الْمَنَامِ أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْهُ السّمَى قَالَ يَلْهُ فَيْ إِنْهُ إِلَى فَي الْمُنَامِ أَنْ اللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَاهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ يَنَأْبَتِ آفْعَلْ مَا ثُوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ٢٠٠٠

( سورة الصافات)

لقد بلغ إسهاعيل عمر السعى في مطالب الحياة مع أبيه حين جاء الأمر في المنام لإبراهيم بأن يذبح ابنه ، وامتلأ قلب إسهاعيل بالرضا بقضاء الله ولم ينشغل بالحقد على أبيه . ولم يقاوم ، ولم يدخل في معركة ، بل قال :

﴿ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمُّرُ ﴾

(من الأية ١٠٢ سورة الصافات)

لقد أخذ الاثنان أمر الله بقبول ورضا؛ لذلك يقول الحق عنها معاً: 
﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَلْدَيْنَهُ أَنْ يَلَا إِرْهِيمُ ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَلْدَيْنَهُ أَنْ يَلَا إِرْهِيمُ ﴿ فَلَمَّا اللَّهُ إِلَّا كَذَا لِلْ اللَّهُ اللَّ

لقد اشترك الاثنان في قبول قضاء الله ، وأسلم كل منها للأمر ؛ أسلم إبراهيم كفاعل ، وأسلم إساعيل كمنفعل ، وعلم الله صدقها في استقبال أمر الله ، وهنا نادى الحق إبراهيم عليه السلام : لقد استجبت أنت وإسهاعيل إلى القضاء ، وحسبكما هذا الامتثال ، ولذلك يجيء إليك وإلى ابنك اللطف ، وذلك برفع البلاء . وجاء الفداء بِذِبْع عظيم القدر ، لأنه ذِبْع جاء بأمر الله . ولم يكتف الحق بذلك ولكن بشر إبراهيم بميلاد ابن آخر :

#### ﴿ وَبَشَرْنَكُ بِإِنْصَاقَ نَبِياً مِنْ ٱلصَّالِعِينَ ١٠

( سورة الصافات )

لقد رفع الله عن إبراهيم القدر وأعطاه الخير وهو ولد آخر. إذن فنحن البشر نطيل على أنفسنا أمد القضاء بعدم قبولنا له لكن لو سقط على الإنسان أمر بدون أن يكون له سبب فيه واستقبله الإنسان من مجريه وهو ربه بمقام الرضا ، فإن الحق سبحانه وتعالى يرفع عنه القضاء . فإذا وأيت إنساناً طال عليه أمد القضاء فاعلم أنه فاقد الرضا .

ونلحظ أن الحق هنا يقول: « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير » الله سبحانه وتعالى يعلم أن أي عبد لا يتحمل أن يضره الحق ؛ فقوة الحق لا متناهية ولذلك يكون المس بالضر ، وكذلك بالخير ؛ فالإنسان في الدنيا لا ينال كل الخير ، إنما ينال مس الخير ؛ فكل الحير مدخر له في الآخرة . ونعلم أن خير الدنيا إما أن يزول عن الإنسان أو يزول الإنسان عنه ، أما كل الخير فهو في الآخرة .

ومهما ارتقى الإنسان في الابتكار والاختراع فلن يصل إلى كل الحير الذي يوجد في

الآخرة ، ذلك أن خير الدنيا يحتاج إلى تحضير وجهد من البشر ، أما الخير فى الأخرة فهو على قدر المعطى الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى . إذن فكل خير الدنيا هو مجرد مس خير ؟ لأن الحير الذى يناسب جمال كهال الله لا يزول ولا يحول ولا يتغير ، وهو مدخر للآخرة . ولا كاشف لضر إلا الله ؛ فالمريض لا يشفى بمجرد الذهاب إلى الطبيب ، لكن الطبيب يعالج بالمهارة الموهوبة له من الله ، والذى يَشفى هو الله .

#### ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ بَشْفِينِ ۞ ﴾

( سورة الشعراء )

لأن الحق سبحانه وتعالى قد خلق الداء ، وخلق الدواء ، وجعل الأطباء مجرد جسور من الداء إلى الدواء ثم إلى الشفاء ، والله يوجد الأسباب لِيُسرُّ ويُفْرِح بها عباده ، فيجعل المواهب كأسباب ، وإلا فالأمر فى الحقيقة بيده \_سبحانه وتعالى \_ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تَذَاوَوْا عبادَ الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد : الحِرَم هرا .

ونحن نرى أن الطبيب المتميز يعلن دائها أن الشفاء جاء معه ، لا به . ويعترف أن الله أكرمه بأن جعل الشفاء يأتى على ميعاد من علاجه . إذن فالحق هو كاشف الضر ، وهو القدير على أن يمنحك ويَعَبُّك بالخير . وقدرته لا حدود لها .

ويقول الحق من بعد ذلك :

# المُعَوَّالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَالْحَكِيمُ الْفَيِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقد رتب سبحانه وتعالى الكون والخلق بأسباب ومسببات . وكل شيء موجود هو واسطة بين شيء وشيء ، فالأرض واسطة لاستقبال النبات ، والإنسان واسطة بين أبيه وابنه ، ولنفهم جميعاً أنَّ الحق ، فوق عباده ، إنه غالب بقدرته ، يدير الكون بحكمة وإحاطة علم ، وهو خبير بكل ما خفى وعليم بكل ما ظهر .

<sup>(</sup>١) رواء أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حاجه وابن حبان والحاكم عن أسامة بن شريك .

# 00+00+00+00+00+0res(0

وهو القائل:

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَفَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْمِسَكُمْ شِيَعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ الظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۞ ﴾

( سورة الأنعام )

سبحانه وتعالى له مطلق القدرة على أن يرسل العذاب من السهاء أو من بطن الأرض ، أو أن يجعل بين العباد العداء ليكونوا متناحرين ليدفع بعضهم بعضا حتى لا تفسد الأرض (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض).

فإياك أن تظن أيها الإنسان أن الحق حين يملُك بعض الحلق أسباباً أنهم مالكو الأسباب فعلاً ، لا ؛ إن الحق سبحانه أراد بذلك ترتيب الأعمال في الكون ولذلك ساعة نرى واحداً يظلم في الكون فإننا نجد ظالماً آخر هو الذي يؤدب الظالم الأول . ولا يؤدب الحق الشرير على يد رجل طيب ، إنما يؤدبه عن طريق شرير مثله :

﴿ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ الطَّالِينَ بَعْضَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ﴾

(سورة الأنعام)

لأنه سبحانه وتعالى يُجل المظلوم من أهل التقوى أن يكون له دور فى تأديب الظالم ، إنما ينتقم الله من الظالم بظالم مثله أو أقوى منه . وهذا ما نراه على مدار التاريخ القريب والبعيد ، فحين يتمكن العبد الصالح من الذين أساءوا إليه يقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة حيث قال : « يا معشر قريش ما ترون أن فاعل بكم ؟ قالوا : خيرًا ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ه(١).

أما إذا أراد الله الانتقام من شرير فهو يرسل عليه شريراً مثله يدق عنقه ، أو يجدع أنفه ، أو يذله حتى لا ينتشر ويستشرى الفساد ؛ فسبحانه القاهر فوق عباده ، وهو

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في سننه ١١٨/١ وفي تاريخ الطبري ٦١/٣ . . .

قهر بحكمة وبعلم وليس قمهر استعلاء وقهر جبروت وسيطرة . وحتى نوضح ذلك قد يجرى الله على أحد عباده قَدَرًا بأن ينكسر ذراع ولده فيسوق الرجل ولده إلى طبيب غير مجرب ليقيم جبيرة لذراع الابن ، وتلتئم العظام على ضوء هذه الجبيرة في غير مكانها، فيذهب الرجل بابنه إلى طبيب ماهر فيكسر يد الطفل مرة أخرى ليعيد وضع العظام في مكانها الصحيح.

إن هذا الكسر كان لحكمة وهى استواء العظام ووضعها الوضع السليم . ولا يغيظ عبد من العباد الخالق أبداً ، ولكن الحق ينتصف للمغيظ . ونعلم أن الإنسان مخير بين الإيمان والكفر ، فإن كفر وعصى فليس له فى الآخرة إلا العذاب ، إلا أن الله يجرى عليه قدر المرض فلا يستطيع أن يتمرد عليه ؛ لانه سبحانه قاهر فوق عباده بدليل أنه متحكم فى أشياء لا خيار للعباد فيها . ومادام الإنسان منا محكومًا بقوسين ولا رأى له فى سيلاده أو موته فلماذا \_ إذن \_ التمرد بالعصيان على أوامر الله ؟ ولنعلم أن الحق هو القاهر فوق عباده بقهر الحكمة وسبحانه يضع لكل أمر المجال الذي يناسبه وهو خبير بمواطن الداءات ، ويعالج عباده منها على وفق ما يراه .

ويقول الحق من بعد ذلك :

وَأُوحَ إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِدِء وَمَنْ بَلَغُ أَيِنْكُمْ وَأُوحَ إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِدِء وَمَنْ بَلَغُ أَيِنْكُمْ لَا الْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِدِء وَمَنْ بَلَغُ أَيِنْكُمْ لَا الْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِدِء وَمَنْ بَلَغُ أَيْنَكُمْ لَكُ لَنَشْهَدُونَ أَن مَعَ ٱللّهِ ءَالِهَةَ أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنْ اللّهِ عَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ لا أَنْ اللّهُ وَعِدُ وَإِنِّنِي بَرِئ يُعْتِمَا تُشْرِكُونَ فَى اللّهِ اللّهُ وَعِدُ وَإِنِّنِي بَرِئ يُعْتَمَا تُشْرِكُونَ فَى اللّهِ اللّهُ وَعِدُ وَإِنِّنِي بَرِئ يُعْتَمَا تُشْرِكُونَ فَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَعِدُ وَإِنْ إِنّ بَرِئ مُ عُمّا لَيْسَاعُونَ اللّهُ وَعِدُ وَإِنْ إِنّ فِي بَرِئ مُ عُمّا اللّهُ وَعِدُ وَإِنْ فَى بَرِئ مُ مُعَالِمَةً مَا اللّهُ وَعِدُ وَإِنْ فِي بَرِئ مُ عُمّا اللّهُ وَعِدْ وَاللّهُ وَعِدْ وَاللّهُ وَعِدْ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَعِدْ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَلَا لِلللّهُ وَاللّهُ ولَا لِلللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لقد اختلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع القوم المناوئين له. والاختلاف يتطلب حكماً وبينة. والشهود هم إحدى البينات ، فما بالنا والشاهد هو الله ؟! إنه الشاهد والحكم والمنفذ . وشهادة الله لا تحايل فيها ، وحكمه لا ظلم فيه ، وإرادته

لا تظلم عبداً مثقال ذرة ، ولا شهادة ـ إذن ـ أكبر من شهادة الحق لرسوله بأنه رسول من الله . ولو شاء الحق لجعلكم كلكم مؤمنين ، لكنه أراد للإنسان الاختيار . وحنان الرسول صلى الله عليه وسلم على البشر هو الذي حعله يتمنى إيمانهم ، لكن الحق يقول للرسول صلى الله عليه وسلم :

﴿ لَعَلَّكَ بَنجِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لِّشَأْنُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاةِ عَايَةً

فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَّا خَاضِمِينَ ٢

( سورة الشعراء )

أى أن الحق يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفق على نفسه وألا يقتلها بالحزن عليهم لعنادهم وعدم إيمانهم . ولو أراد الحق لجعلهم جميعاً مؤمنين بآية منه ؛ فمهمة الرسول هي البلاغ فقط . ولو شاء الحق لقهر الخلق جميعاً على الإيمان به كها سخر الكون ليخدم الإنسان وليسبح الكون بحمد الله . لكنه سبحانه ترك للخلق الاختيار حتى يأتى إيمانهم مثبتاً صفة المحبوبية لله ؛ لأن إيمان المختار هو الذي يثبت تلك المحبوبية . والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو نذير وبشير بهذا القرآن المنزل عليه بالوحى .

والنذارة تأتى هنا لأن المجال مجال شهادة ؛ لأن الشهادة إنما تكون على خلاف ، فهو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان ، والمناوثون له يدعون إلى الكفر وإلى الشرك ، وشهادة الله أكبر من كل شهادة أخرى . لذلك يقرر الحق هنا بأن الرسول نذير بالقرآن . وهذا الخطاب موجه لتبليغ المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولمن وصله بعد ذلك أى شيء من القرآن ، فكأنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ووصله البلاغ عنه . فقد قال ـ سبحانه ـ : (ومن بَلغ ) أى لأنذركم به وأنذر كل من بلغه القرآن من البشر جيما .

وبوجه الحق على لسان رسوله سؤالاً استنكارياً للمناوئين فيقول : و أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ». إنه سؤال من سائل يئق أن من يسمع سؤاله لا بد أن ينفى وجود آلهة أخرى غير الله . إنه سؤال يستنبط الإقرار من سامعه . والمثال على هذا ما عرضه الحق على رسوله من أمر قد حدث في عام ميلاده فيقول :

#### ﴿ أَزْرَكِتْ نَعَلَ دَبُّكَ إِصْنَبِ الْغِيلِ ﴿ ﴾

( سورة الغيل )

ونعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ير ما حدث فى عام الفيل ؛ لأنه عام ميلاده ، ولكن حين يخبره الله بذلك فمعنى هذا أنه بلاغ عن الله ، والبلاغ عن الله يجعل الخبر القادم منه فوق الرؤية وأوثق وآكد منها . وهنا يأتى السؤال الاستنكارى : وأتنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ، . وعندما أعجزهم هذا السؤال فى بعض مراحل الدعوة قال بعضهم :

#### ﴿ مَانَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْقَ ﴾

(من الآية ٣ سورة الزمر)

وكأنهم أخيراً يعترفون أن المتقرّب إليه هو الله ، ولكن الحق يحسم أمر الشرك فيقول على لسان رسوله : «قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني برى مما تشركون ، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشهد بأى آلحة غير الله ، وألقى إليهم السؤال الاستنكاري لعلهم يديرون رءوسهم ليهتدوا إلى صحيح الإجابة التي يوجزها الحق في قوله للرسول : «قل إنما هو إله واحد وإنني برى مما تشركون ، .

إن الكلام هنا موجه إلى فئة من المناوئين لرسول الله من عبدة الأوثان ، وهم بعض من الكافرين برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والبعض الآخر هم بعض من أهل الكتاب ، هؤلاء الذين تغافلوا عن الكتب المنزلة إليهم ، وغابت عنهم الخيائر الإيمائية التي كانت ترد العاصى عن معصيته ، فانتشر الفساد في الكون . لذلك أرسل الحق رسوله صلى الله عليه وسلم لأن العاصى لم يجد من يرده ، واحتفت من المجتمع في ذلك الوقت النفس اللوامة ، وسادت فيه النفس الأمارة بالسوء .

إن الحق سبحانه لم يترك أمر الرسول غائباً عن البشر، فقد كان الرسول في كل أمة ينبىء ويخبر عن الرسول الذي يليه حتى يستعد الناس لاستقبال النذير والبشير، ولذلك كانت كل الرسالات تتنبأ بالرسل القادمين حتى لا يظنوا أن مدّعيا اقتحم عليهم قداسة دينهم ، ولأن الإسلام جاء ديناً عاماً ، فلم يأت الخبر فقط بمجمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة ، ولكن جاءت أوصافه وسهاته أيضا واضحة وبينه

إن الذين قرأوا هذه الأوصاف لو أخرجوا أنفسهم عن سلطتهم الزمنية لأمنوا على الفور برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما فعل و عبدالله بن سلام ، رضى الله عنه حين قال : لقد عرفته حين رأيته وعرفته كابنى ، ومعرفتى لمحمد أشد ونسى هؤلاء أنهم هم الذين نُصروا برسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يدروا ؛ فقد كانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج ، وقالوا للأوس والخزرج : قُرُب مجىء نبى منكم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم . وأسرع الأوس والخزرج للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين :

لعل هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود ، هيا نسبق إليه .

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين ، بل عَرَفَ نبأ مقدمه وبعثه وصورته ونعته كلَّ من له صلة بكتاب من كتب السهاء . إنّهم يعلمون أنه الرسول الخاتم الذي ختمت به أخبار السهاء إلى الأرض .

ولذلك يقول الحق سبحانه:

# اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتُبَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إذن فرسول الله معلوم مقدماً من أهل الكتاب كمعرفتهم لأبنائهم ، ولكنّ بعضاً منهم فضل السلطة الزمنية على الإيمان برسول الله فخسروا أنفسهم ، لأن الحسارة - كما نعرف - هي ضياع لرأس المال أو نقصانه . وهم خسروا أنفسهم لأن تلك النفوس كان يجب أن تحرص على مصلحة الأرواح التي جاء محمد صلى الله عليه وسلم لإصلاحها . إنهم بذلك قد منعوا الخير عن أنفسهم بتفضيل سلطان الدنيا الزائل على الإيمان بالله ، وفي ذلك خيبة كبرى .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور/ أحمد عمر هاشم ناثب رئيس جامعة الأزهر.

الله يعلمنا أن الإيمان إنما هو كسب للنفس ، فإياك أيها المؤمن أن تظن أن قولك : ولا إله إلا الله ، هو سند لعرش الله . لا ، إنها سند لك أنت ؛ لأنه لا إله إلا هو خَلَق الكون والخَلْق بصفات الكهال والقدرة والعلم والحكمة ، واعتراف الخلق بألوهية الله وحده لا تزيد من كهال الله ولكنها تفيد العباد الذين آمنوا فيحسنون استقبال الأمر بعهارة الكون ، لتسير حركة الحياة في ضوء منهج الله فينسجموا مع الكون كله المسبح لله .

وحين يقول الحق ;

﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

( سورة الأنعام )

فهو يخبر أهل مكة أن الصيحة الإيمانية التي صاح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آذانهم لم تكن صيحة مفاجئة للكون ، ولكنها صيحة بشر بها على لسان كل رسول ، وإذا كان أهل مكة قد بعدت صلتهم بالرسل والأنبياء وكانوا على فترة من الرسل ، فهم بجوارهم لأهل كتاب في المدينة يعلمون هذه الحقيقة التي جاء بها رسلهم مؤكدين للعهد الذي أخذه الله عليهم ؛ لأننا نعلم أن الحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق واستعمرهم في الأرض أرادهم موهويين من قدرته سبحانه قُدرة ، ومن عناه سبحانه غِني ، ومن علمه الكامل علما ، ومن حكمته المطلقة حكمة ، ومن رحته الكاملة رحمة ، ومن قاهرية الله قهراً ؛ لأن الكون لا يمكن أن يستقيم إلا إن وجدت فيه هذه المتكاملات وإن كانت متناقضة ؛ لأن لكل صفة مجالها الذي تعمل فيه .

وأضرب هذا المثل ـ ولله المثل الأعلى ـ نجد الإنسان منا حين يرجم ولده دائماً يفسد الولد وإن لم يقس عليه مرة فأبوته ناقصة ، إذن ، فلا يمكن أن يكون المهيمن على الخلق رحياً فقط ، وإنما يجب أن يكون قاهراً أيضاً ؛ لأن الموقف قد يتطلب القهر . ولا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يطبع خلقه على خلق واحد ، ولكنه سبحانه يريد أن يجعلهم ينفعلون للمواقف المختلفة ؛ فالموقف الذي يتطلب رحمة ، يكونون فيه رحماء ، والموقف الذي يتطلب قسوة وشدة يكونون فيه قساة ، ولذلك يقول الحق في المؤمنين :

#### **○○+○○+○○+○○+○○+○**

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَيْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرضُوانًا ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

إن الحق يحدثنا عن خلق المؤمنين . إنه سبحانه لم يطبعهم على الشدة ؛ لأن المواقف قد تتطلب رحمة ، ولكن الشدة مطلوبة لمواجهة أهل الباطل . ولم يطبعهم الحق على اللين ، لكن اللين مطلوب فيما بينهم ؛ لأن كلا منهم يرجو رحمة الله وفضله ؛ ففي الموقف الذي يتطلب رحمة ؛ هم رحماء . وفي الموقف الذي يتطلب شدة هم أشداء ، ولذلك يقول الحق سبحانه أيضاً عن المؤمنين :

﴿ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزُّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (من الآبة ٤٥ سورة الماللة)

ولم يجعل الحق المؤمن ذليلاً على إطلاقه ، ولا عنزيزاً على إطلاقه ، ولكنه جعله ذليلاً على أخيه المؤمن ، لين الجانب رحب الاخلاق . وجعله عنزيزاً على الكافرين المتأبين على الله .

إذن ، فسبحانه يريد من خَلْقه أن يكونوا على خُلُقِ الحق سبحانه وتعالى ، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمار بن ياسر رضي الله عنه : ﴿ حُسن الحُلق خُلُق الله الاعظم ﴾ (() ورُوى : ( تخلقوا بأخلاق الله ) .

إن لله سبحانه وتعالى قدرة حكيمة ، فخذوا أيها المؤمنون قدرته واستعملوها بحكمة، ولله علم فحاولوا أن تكونوا عالمين ، ولله رحمة فحاولوا أن تكونوا رحماء، والله جبار فإذا تطلب الموقف منكم أن تكونوا جبارين فافعلوا ، لأن سياسة الأرض وسياسة المجتمع قد لا تصلح إلا بهذا .

وما دام الحق قد أراد من الحلق أن يعسمروا هـذا الكون فلا بد أن يضمن لهم منهجاً سليسماً يرتكز على \* افعل » ولا \* تفعل » ، فسإن نحن أخذنا منهج الله فنحن ناخذ ما يمكن أن نسميه بالعرف الحاضر : «قانون الصيانة» فلنفعل ما قال الله افعلوا ،

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

### Or...OO+OO+OO+OO+OO+O

ولنترك ما قال الله في شأنه لا تفعلوا حتى تؤدى الآلة الإنسائية مهمتها كما يريد الله لها أن تكون .

إن الفساد إنما ينشأ من أنك أيها الإنسان تنقل الأعيال من نطاق و افعل المن الماق و المعل المن نطاق و المعل المن نطاق و لا تفعل المن تجعلها أنت في نطاق و لا تفعل المن تجعلها أنت في نطاق و افعل المن نظاف نطاق و افعل المن نجعلها في نطاق و لا تفعل المعدم الصلاة ؟، وإن طلب الله منا ألا نشرب الخمر فكيف نشربها إذن ؟.

إن الخلل الإيمان الذي يحدث في الكون إنما ينشأ من نقل متعلقات و افعل ، إلى و لا تفعل ، ، أما ما لم يَرِد فيه و لا تفعل ، ومن نقل متعلقات و لا تفعل ، إلى و افعل ، ، أما ما لم يَرِد فيه و افعل ، وو لا تفعل ، فقد توك الله لاختيارك إباحة أن تفعله أو لا تفعله ، لأن الكون لا يفسد بشيء منها .

وإذا نظرت إلى منهج الله في د افعل ، وو لا تفعل ، فأنت تجد أن الحق سبحانه لم يقض على حريتك ولم يقض على اختيارك ، وإنما ضبطك ضبطاً عكماً فيها ينشأ فيه فساد الكون ، أما الذي لا ينشأ منه فساد فإن شئت فافعله وإن شئت فاتركه . وزود الحق كل البشر بهذا المنهج من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة . وأخذ سبحانه على نفسه الوعد بعدم تعذيب أمة لم يبعث لها رسولاً ، ولذلك توالى الموكب الرسالى . لماذا ؟ لأن الغفلة تتمكن من الإنسان ؛ فقد يتناسى الإنسان مرة الشيء الذي يحد حركته ويتكرر التناسى إلى أن يصير نسياناً ، فيشاء الحق أن يرسل رسولاً لكل فترة لينه إلى قانون صيانة الإنسان ، إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمن لينه أمة عمد أن تكون هي المبلغة بمنهج الله إلى أن تقوم الساعة . ولذلك أخذ سبحانه من النبيين ميثاقاً للبلاغ عن رسالة النبي الحاتم :

﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى النَّبِيِّسُ لَمَا اللَّهِ مِن كِتَنْبِ وَحِثْمَةٍ فَمْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُعَسِيقً لِمَا مَعَمُوا وَاللَّهُ مَا أَمْ وَالْحَدُمُ وَالْحَدُمُ وَالْحَدُمُ عَلَى ذَالِكُ مُعَمِّرُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى خَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى خَالُوا أَقْرَدُنَّا عَلَى فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إذن فقد أخذ الله العهد على كل نبى أن يبلغ قومه أن يؤمنوا برسالة الرسول الذى توافق دعوته دعوتهم ، وأخذ الحق الإقرار من كل نبى على ذلك ، وشهد الأنبياء على أنفسهم وشهد الله عليهم ، وبلغوا ذلك إلى أقوامهم . إذن فنصرة النبى الخاتم موجودة في كل رسالة سابقة على الإسلام ، وكان على كل رسول أن يعطى إيضاحا بذلك العهد لقومه ، وأن يأخذ عليهم العهد بنصرة الرسول القادم إليهم ، ويبلغهم أن من تمام الإيمان أن يؤيدوا ذلك الرسول إن هم عاصروه .

ويخصص الحق هنا أهل الكتاب الذين نزلت إليهم التوراة والإنجيل وهما أصحاب الديانتين العظيمتين اللتين سبقتا الإسلام: « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » أى أنهم يعرفون محمداً صلى الله عليه وسلم بالبشارة به ، وبالإخبار عنه ، وبالنعت لشكله وصورته ، فإذا كان كفار قريش على فترة من الرسنل فليتشالوا أهل الكتاب بوقد ضعع الأوهل والخزرج من أهل الكتاب أن هناك نبياً قادماً سيؤمنون به ويتبعونه ويقتلون به العرب قتل عاد وإرم . إذن فالصيحة الإيمانية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة للكون ، وإن كتمها الذين كفروا من أهل الكتاب ، هؤلاء الذين جاء فيهم قول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَّفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَنْفِرِ بِنَ ١٠٥٥ ﴾ الذينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَّفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَنْفِرِ بِنَ ١٤٥٥ ﴾ (سورة الغرة)

لقد انتابت الأفة التى تنكر هذا البلاغ عن الله بعضاً من أهل الكتاب ، فقد أخذوا ، وهم المبلغون عن الله ، السلطة الزمنية ورأوا فيها الحظ والجاه والنعيم ، فمنهم القضاة وإليهم يلجأ الناس لمعرفة الحكم فى الدماء ، وكذلك يأخذون الصدقات . وألفوا حياة السيادة والنعيم . وها هى ذى دعوة جديدة جاءت لتسلب منهم هذه السيادة ، وبالرغم من أنهم كانوا المبشرين بها من قبل ، إلا أن الدعوة عندما جاءت تزلزلت بها سلطتهم الزمنية ، ولذلك بدأوا العداء .

إذن فالأفة هي أخذ سلطة زمنية من باطن سلطة الله ثم يدعى أنها سلطة الله . وعندما ننظر إلى التاريخ الدياني في العالم نجد أن السلطة الزمنية في الأديان التي

## OT\*\*\*TOO+OO+OO+OO+OO+O

سبقت الإسلام هي التي أرهقت الكون ؛ لأن الحق سبحانه حينها خلق الكون طمر فيه أسراراً تعمل في خدمة الإنسان وإن لم يدر بها الإنسان . وطموحات الإنسان العلمية هي التي تجعله يهتدى إلى هذه الأسرار ويكتشف القوانين التي تعمل بها ؛ مثال ذلك قانون الجاذبية ، وقانون السالب والموجب ، كل هذه قوانين موجودة في الكون ، تماماً كها خلق الله الأرض كروية وكها جعل الشمس هي مصدر الحرارة والدفء والنور والإشراق .

ويأخذ العلماء من تلك المقدمات ليصلوا إلى اكتشاف قوانين هذه الأجرام وقوانين هذا الكون . وحين يصل العالم الذكى إلى اكتشاف قانون ما فإنه يقول : لقد اكتشفت كذا ، وهذا تعبير فطرى دقيق ، ولا يقول أبداً : لقد ابتكرت كذا ؛ لأنه يعلم أن ما اكتشفه كان موجوداً في الكون ولكن لا يعرفه . وعدم معرفة الإنسان بقانون موجود في الكون لا يمنع الفائدة من الوصول إلى الإنسان ، وإن كانت المعرفة بالقانون تزيد من إمكان الإفادة منه .

فالإنسان يتمتع بوجود الشمس قبل معرفة ما بها من طاقة ، ولكن عندما تخصص العلماء في دراسة الشمس عرفوا أن الإنسان يمكن أن يستفيد بهذه الطاقة أكثر من فائدته التقليدية بها ، ولذلك صارت هناك بعض المدن تنير شوارعها بالطاقة الشمسية ، وصارت هناك بعض المباني تدفيء ججراتها بالطاقة الشمسية وتسخن الميا أيضاً بهذه الطاقة . ولم يمنع هذا الاكتشاف أن يستفيد الأمي أو البدوي في الصحراء من نور الشمس . وكذلك الكهرباء ، والأدوات الكهربائية والمنزلية التي يمكن للجاهل الاستفادة منها ، مثل استفادة الخبير بها ، صحيح أن الأمي لا يعرف كيف تدور المصانع التي تنتج أجهزة التليفزيون ولكنه يستفيد برؤية التليفزيون . والتليفزيون ليس إلا ترجمة مادية لمجموعة من القوانين العلمية اكتشفها الإنسان .

ولكل سر ميلاد تماماً كميلاد الإنسان . وإذا جاء ميعاد ميلاد السر ولم يكن هناك من يبحث عنه ، فسبحانه يكشفه لأى بشر بالمصادفة ، وكثيراً ما نسمع أن عالماً كان يبحث في مجال ما ولكنه اكتشف سرا غير الذي كان يبحث عنه . ولذلك يقول الحق في آية الكرسي :

#### ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ ﴾ ﴿ مِن الآية ٢٥٥ سورة البترة )

فأنت أيها الإنسان لا تحيط علماً بأسرار الكون إلا إذا أذن الله ، وهناك عشرات الآلاف من الأمثلة على ذلك بداية من قاعدة أرشميدس التي تسير عليها البواخر والغواصات، إلى قانون الجاذبية الأرضية الذي اكتشفه نيوتن عندما وقعت تفاحة أمامه بالمصادفة، إلى اكتشاف البنسلين ، إلى غير ذلك من أسرار هذا الكون . وإذا كانت هناك علوم لها مقدمات ؛ إن الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۞ إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّهُ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۞ ﴾

فسبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر غيبه لاحد إلا لرسول يختاره الحق ليعلم بعضاً من الغيب ، ويحميه الله ويعصمه ويحفظه بالملائكة لتحول بينه وبين وساوس الشياطين وتخليطهم حتى يُبلِّغ ما أوحى به إليه . وحين يريد الحق أمراً محكماً لا اختيار لاحد فيه فإنه ينزل به رسولاً إلى الخلق ليهديهم به « افعل » و « لا تفعل » و هذه مسألة غير متروكة للبحث فيها ، ولكنها تأتى بإذن من الله حتى لا تتعارض أهواؤنا ؛ فسبحانه علم أن الأهواء بين البشر قد تتعارض ولا تتساند فيرسل الرسل من عنده سبحانه بالمنهج ليستقيم أمر البشر .

إن النشاطات الذهنية التي يصل بها البشر إلى أسرار فيها رفاهية الحياة ، هي أسرار بنت التجربة والمعمل ، والمعمل لا يجامل ، فلا توجد كيمياء روسية وأخرى . أمريكية ، إنما كل قوانين المادة تستنبط في المعمل . ولذلك نرى الدول تـتسابق كل يحاول أن يسرق ما عند الآخر بواسطة الجواسيس . أما في مـجال الحركة الاجتماعية فالدول تقيم سدوداً بينها وبين المبادئ ؛ فالغرب لا يسمح بدخول نظريات اجتماعية من الشرق ، والشرق لا يسمح بذلك أيضاً . ويختلف هذا الأمر في البحث العلمي ؛ فقوانين البحث العلمي عن أسرار الكون يحاول كل طرف امتلاكها . وإن لم يستطح حاول أن ينقلها عن غيره .

#### Or...OO+OO+OO+OO+OO+O

ويعلمنا الحق أن نبحث في كل آيات الكون ولا نعرض عنها ، فيقول لنا : ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَـٰـوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٠٠ ﴾ (سورة بوسف)

فسبحانه يلفتنا إلى أن كل آية وكل ظاهرة من الظواهر تتطلب منا أن ننظر فيها بحكمة وإصعان ؛ لأننا قد نستنبط منها أشياء تريحنا . ومثال ذلك قوة البخار ، اكتشفها رجل وطورها آخر حتى صارت تلك القوة البخارية في خدمة البشرية كلها وكذلك الذي اخترع العجلة أفاد البشرية في نقل عشرات الأوزان عليها واختصار زمن الرحلات ، كل ذلك إنما جاء من تأمل آيات الله في الكون بإمعان وتدبر . لقد جعل الحق البحث في آيات الكون مشاعاً للمؤمنين والكفار ، وهو حق لمن يبحث في أسراره . وهذه هي قضية العلم . أما قضية إلدين فأمرها مختلف ؛ لأن الخبر في قضية الدين يأتي من الله بواسطة رسول . أما البحث في الكون وأسراره العلمية فالحق يقول فيه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهَا وَمِنَ الْجَبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوابُ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ ﴿ ﴾

( سورة فاطر )

إن الحق يلفتك أيها الإنسان إلى أنه أنزل من السماء ماء فأنبت وأخرج به من الأرض النباتات الستى تحمل ثماراً مختلفة الألوان ومختلفة الطعم . وجعل الجبال مختلفة الاشكال والألوان ، وبعضها ضعيف وبعضها قوى . ويختلف لون الجبل عن الآخر بما فيه من مواد مطمورة . وهذه الجبال كلها من أصل واحد ولكن فروعها متباينة لخدمة الإنسان .

لقد خلق الحق سبحانه الانعام مختلفة الالوان والاشكال والاحجام ، وكذلك الناس مختلفون في اللون والشكل . والعلماء هم الذين يتدبرون ذلك فيسخشون الله

الصانع العليم . إذن فأمر الدين محسوم من الحق . والرسل مبلغون عن الله ، وكذلك أهل العلم بالدين ، وأهل العلم بالدين مبلغون عن الله لا متكلمون بلسان الله ؛ لأن بعض البشر قد يخلطون أهواءهم مع كلمات الله ويقولون: إن هذا هو كلام الله ، وهذا خطأ فاحش وذنب كبير .

إن ما حدث في القرون الوسطى \_ على سبيل المشال \_ كان خلطاً بين البحث العلمي وما ينزل الحق من منهج ؛ فعندما جاء عالم مثل «جاليليو» ليبحث في طبيعة الكواكب أرادوا أن يحرقوه، وعندما أراد عالم آخر أن يتكلم في طبيعة الأرض حبسوا حريته . وعندما حكمت الكنيسة العالم الغربي بهذا الأسلوب تأخر العالم كله وعاش في عصور من الظلام ، وعندما اتصل هؤلاء القوم بالمسلمين تحرروا من خزعبلات تلك القرون الوسطى وتعلموا حرية البحث العلمي من العرب وارتقت أوروبا بذلك الأسلوب العلمي الذي طرحه الإسلام وأثبته علماء المسلمين .

إن السبب في تأخر أوروبا وجهلها هم أهل الكهنوت والدين ، بل إن نفور الأوروبين من الدين كان بسبب معرفتهم أن رجال الدين عندهم يمقتون الحياة والتقدم الحضارى \_ حماية لنفوذهم وسلطتهم الزمنية والروحية \_ وأراد بعض من أهل أوروبا أن يأخذوا كل الأديان بجريرة رجال الكهنوت عندهم . ونسى الذين حملوا على الدين \_ كل الدين \_ أن رجال الكهنوت افتأتوا وادعوا ذلك على النصرائية ، ونسبوه إليها ؛ فالمسيح لم يقل لهم ذلك ، ولكنهم كرجال كهنوت أفسدوا الحياة بالسلطة الزمنية التي كانت لهم وكانت النتيجة أن أخذ البعض من فساد سلطة الكنيسة حجة على فساد الدين .

ولهـؤلاء نقـول: إن الدين لا يتـدخل في أي أمر من أمـور الحـيـاة العلمـيـة ولا يفسدها أبداً ، بل نجد أن الحق قد أمرنا بالبحث في آياته وأن نزيد من البحث . وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نبحث عن شئـون الدنيا على ضوء التجربة . وأراد الله أن يفصل بين أمـور العلم التجريبي وأمور الدين، وأراد أن يحمى دينه من تدخل أي فئة تدعى أنها تملك كلام الله فتخلط بين أهوائها والبلاغ عن الله سمحانه .

مثال ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر تلقيح النخيل . ونعرف

# Or::v>O+OO+OO+OO+O

أن تلقيح النخيل يتم حين ناخذ طلع الذكورة ونلقع به الأثوثة من النخيل فيخرج التمر ناضجاً ، وإن لم يحدث ذلك فالنخيل تنتج ثهاراً غير ناضجة . والسر في إنتاج النخيل لثهارغير ناضجة أن التلقيح قد تم بواسطة الربح التي تنقل القليل من حبوب اللقاح ، ولكن التلقيح اليدوى للنخيل هو الذي يزيد من جودة الثهار ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة للصحابة ما يمكن أن يفهم منه ألا يقوموا بتلقيح النخيل وحدث نتيجة ذلك أن النخيل لم يثمر الثهار المرجوة بل أثمر شيصاً أى ثهاراً غير مكتملة النضج ، واستند الرسول في ذلك إلى قول الحق :

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّينَحَ لَوْتُوحَ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة الحجر)

وهذا قول صحيح صادق حكيم نجد آثاره في السحاب الذي يتحول إلى مطر نتيجة اتصال الموجب بالسالب ، ونجده في معظم النباتات من قمح وقاكهة وذرة وغير ذلك . فطلع الذكر ينتقل بواسطة الربح إلى عناصر الأنوثة في النباتات القريبة فتلقحها وتنقل الرباح كذلك اللقاح الخفيف . واللقاح عندما يكون ثفيل الوزن يحتاج في بعض الأحيان إلى جهد من الإنسان لينقل خلايا الذكورة إلى خلايا الأنوثة ، ومثال ذلك النخيل . ولذلك عندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلة إنتاج النخيل في العام الذي لم يلقح فيه بعض الصحابة تخيلهم . . قال صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لحم : ه أنتم أعلم بأمر دنياكم ه(1) .

وبهذا حسم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر ولم يعد لرجال الدين أن يتدخلوا في أى أمر لا تستقيم به الحياة إلا بناء على التجربة المعملية : ولذلك يقال عن الإسلام : إنه دين العلم ، لأنه أتاح لرجال العلم أن ينطلقوا في تأمل آيات الله في هذا الكون ، بل دعاهم وأمرهم أن يستنبطوا أسرار هذا الكون . أما في أمور السلوك البشرى وحركة المجتمع فقد أنزل الحق من المنهج ما يكفى لعدم استعلاء أحد على أحد ، وأن نضبط السلوك الإنسان بتعاليم المنهج الإيماني .

لقد جاء المنهج الإيماني في كل الرسالات ، وكانت الرسالة الخاتمة هي رسالة محمد ابن عبدالله ، وكانت البشارة به موجودة في التوراة والإنجيل . ويقول الحق :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أنس وعائشة رضي الله عنها.

و الذين انيناهم الكتاب يعرفونه كها يعرفون أبناءهم ، فهل عمل أهل الكتاب بمقتضى هذه المعرفة ؟ لا ؛ ذلك أن بعضاً منهم خافوا أن تؤخذ منهم سلطتهم الزمنية ، وأكبر مثال على ذلك هو عبدالله بن أنى الذي كان رأس النفاق في الإسلام والذي كان يستعد لتولى مُلك المدينة قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إليها . وكان هناك من أهل الكتاب من عمل بهذه النبوءة ، مثال ذلك : عبدالله بن سلام رضى الله عنه . ولم يظلم القرآن أحداً ، بل قال عن بعض أهل الكتاب :

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَيَّ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْجِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِيْ

يَقُولُونَ رَبَّنَا وَامَّنَّا فَأَكْتُبُّنَا مَعَ الشَّنهِدِينَ ٢

( سورة الماثلة )

إذن لم يظلم الحق الذين آمنوا من أهل الكتاب عندما وجدوا أن منهج الإسلام مطابق لما جاء إليهم . لكن بعض أهل الكتاب كفر وعادًى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفاً على السلطة الزمنية التي كانت لهم .

وعندما ننظر إلى التاريخ نجد أن السلطة الزمنية كانت في وقت من الأوقات لرجال الدين مثلما حدث في أوروبا ، ولكن حدث استغلال من جانب رجال الدين للناس ، وأفسد رجال الكهنوت في الأرض ، فتمرد عليهم البشر وخرجوا عن طاعتهم ليقننوا لأنفسهم القوانين . ولأنهم كانوا يحكمون بالأهواء لا بالشرع فقد كان الحكم يتذبذب عند رجال الكهنوت في الأمر الواحد حسب شخصية من يرتكب هذا الأمر ، فمن يدفع لهم ينال العفو ، ومن لم يدفع ينال العقاب ! لقد أخذوا متاع الدنيا القليل ولم ينفذوا ما أمرهم به الله فخرج ألناس على سلطانهم .

ومن هنا لم يعترف بعض من البشر برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى جاءت البشارة به وعرفوه بالإيضاح والنعت ولكنهم أنكروه لأنه يسلبهم ما حصلوا عليه من الانتفاع بالمال والسلطة فخسروا أنفسهم وظلوا على الكفر ؛ لقد قال فيهم الحق : و الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ، لقد خسروا أنفسهم ؛ لأنهم اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً . وخسارة النفس تفوق خسارة المال ؛ لأن خسارة المال مردودة ويمكن أن تتدارك فيكسب الإنسان بعد خسارة ، ولكن خسارة النفس أمرها كبير . ونعلم أن الصفقة الإيمانية لا تعزّل عمل الدنيا عن حساب الاخرة . والمؤمن

#### O1001OO+OO+OO+OO+OO+O

الحق هو من يربط الدنيا بالآخرة . لكنَّ بعـضاً من أهل الكتــاب أحبوا الدنــيا على الآخرة وفصلوا بين الاثنتين فأخذوا حظاً قليلاً من الحياة الدنيا وخسروا الآخرة .

ويقول الحق من بعد ذلك :

# وَمَنَ أَظْلَا مِمِّنِ أَفَّتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوَكَذَبَ وَمَنَ أَظْلَا مُونَ وَهُ الْخَلَامُ وَنَ النَّالِ مُونَ النَّالِ مُونَالِقُونَ النَّالِ مُونَالِقُونَ النَّالِ مُونَ النَّالِ مُونَالِقُونَ النَّالِي الْمُؤْمِنَ النَّالِ مُونَالِ النَّالِ مُونَالِ النَّالِ الْمُؤْمِنَ النَّالِ مُونَالِ الْمُؤْمِنَ النَّالِ الْمُؤْمِنِ النَّالِ مُونَالِ الْمُؤْمِنَالِ الْمُؤْمِنَ النَّالِ مُونَالِ النَّالِ الْمُؤْمِنَ النَّالِ مُنْ الْمُؤْمِنِ النَّالِي الْمُؤْمِنَ النَّالِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللَّذِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَالِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّالِمُ ا

إنهم افستسروا على الله الكذب عندما فسعلوا ذلك: نسبوا حظاً مما ذكسروا به ، وكتموا بعضاً من الكتب المنزلة إليسهم ، وحرفوا الآيات المنزلة إليهم ، وجاءوا باقوال من عندهم ونسبوها إلى الله . ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عنهم :

﴿ فَوَيْلٌ لَلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكَتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰـذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مَمًّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مَمًّا يَكْسبُونَ ۞ ﴾

( سورة البقرة )

إن الحق يتوعدهم بالعذاب لأنهم باصوا الدين لقاء ثمن قليل في الدنيا ، وادعوا على الله الكذب فنسبوا إليه ما لم ينزله، ولذلك فالويل كل الويل لهم ؛ لانهم انحطوا إلى أخس دركات الظلم وكذبوا الكذب المتعمد في كلية ملزمة وهي الإيمان بالله وبالكتب المنزلة والرسل .

والأفتراء هو الكذب المتعمد بغرض نسبة شيء إلى الله لم يقله ، وهم قد فعلوا ذلك ، ولهذا لا يفلح الظالمون سواء ظلموا الناس بأحــذ أموالهم أو الإساءة إليهم ، أو ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وهو أعظم الظلم (إن الشرك لظلم عظيم) .

ويقول الحق من بعد ذلك :